## المكتبة الخضيال المحال المحتبة الخضيال المحتبة المحتبة المحتبة المحتباء للأطفيال المحتبة المحت

الشاطرمحظوظ



بقلم: يعقوب الشاروني

b

33

ß



## المكتبة الخضر اء للأطفال

## الشاطرمحظوظ



فِي قَادِيمِ الزَّمَانِ ، عَاشَتْ أَمِيرةُ رَائِعَةُ الْجَمَالِ ، فِي مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ ، تَحْكُمُهَا مَلِكَةٌ عَجُوزٌ .

وَقَدْ تَقَدَّمَ عَدَدُ كَبِيرٌ مِنْ أَفْضَلِ الشَّبَّانِ يَطْلُبُونَ الزَّواجَ مِنَ الأَمِيرَةِ. لَكُنَّ الْمَلِكَةَ لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ هذَا الزَّواجَ ، لِكَيْ لا يُطَالِبَ الزَّوْجُ لكنَّ الْمَلِكَةَ لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ هذَا الزَّواجَ ، لِكَيْ لا يُطَالِبَ الزَّوْجُ بِأَنْ يُصْبِحَ مَلِكاً بَدَلاً مِنْهَا. لِهذَا كَانَتْ تَطْلُبُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ لِخِطْبَةِ بِأَنْ يُصْبِحَ مَلِكاً بَدَلاً مِنْهَا. لِهذَا كَانَتْ تَطْلُبُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ لِخِطْبَةِ الْأَمْيِرَة ، أَنْ يَقُومَ بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ الصَّعْبَةِ . فَإِذَا أَخْفَقَ ، تَسْجُنُهُ فِي الْأَمْيِرَة وَسَطَ الْبَحْر ، يَرْعَى الْمَاعِزَ وَالْأَغْنَامَ طَوَالَ حَيَاتِهِ .

وَكُمْ يَتَمَكَّنْ أَىُّ شَابٌ مِنْ تَنْفِيذِ طَلَبَاتِ الْعَجُوزِ ، فَكَانَ السِّجْنُ

مَصِيرَهُمْ جَمِيعاً

لَقَدُ طَلَبَتْ مِنْهُمْ الْعُثُورَ عَلَى جُواهِرَ صَغِيرَةٍ جِدًا ، عَلَى جُواهِرَ صَغِيرَةٍ جِدًا ، ضاعت مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ جِدًا ! أَوْ إِحْضَارَ طُيُورٍ غَرِيبَةٍ جِدًا ، أَوْ إِحْضَارَ طُيُورٍ غَرِيبَةٍ جِدًا ، مِنْ أَمَا كِنَ بَعِيدَةٍ جِدًا !

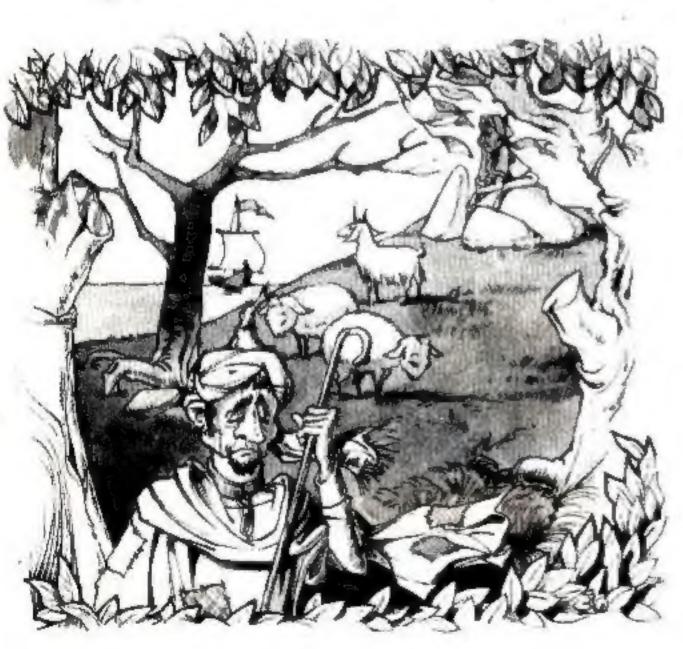

أَوْ نَقُلَ صَنَادِيقَ ثَقيلَةٍ جِدًّا ، إِلَى أَمَاكِنَ عَالِيَةٍ جِدًّا ! كُلُّ هَذَا فِي وَقْتٍ قَصِيرٍ جِدًّا ! ! . وَفِي كُلِّ شَهْرٍ ، كَانَ يَتَقَدَّمُ شُبَّانٌ جُدُدٌ ، فَلا يُقْلِتُ أَحَدُهُمْ مِنَ السِّجْنِ فِي جَزِيرَةِ الماعِزِ وَالْأَغْنَامِ ، وَسَطَ الْبَحْر .

وَفِي مَدِينَةٍ صَغِيرَةٍ ، تَبْعُدُ كَثِيراً عَنْ مَدِينَةِ الْأَمِيرَةِ ، كَانَ يَعِيشُ فَتَى اسْمُهُ « مَحْظُوظُ » هُوَ ابْنُ حَاكِم الْمَدِينَةِ . وَكَانَ أَهْلُ هَـــذَا الْبَلَدِ ، يُحِبُّونَ السَّفَرَ وَالْمُغَامَرَاتِ . وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ ، يَجْلِسُ الْفَتَى بَيْنَ الْعَالِدِ ، يُحِبُّونَ السَّفَرَ وَالْمُغَامَرَاتِ . وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ ، يَجْلِسُ الْفَتَى بَيْنَ الْبَلَدِ ، يُحِبُّونَ السَّفَرَ وَالْمُغَامَرَاتِ . وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ ، يَجْلِسُ الْفَتَى بَيْنَ الْعَالِمِ الْفَلَقِينَ مِنْ رِحْلاَتِهِمْ يَسْمَعُ أَخْبَارَ الْعَالَمِ الْوَاسِع .

وَلَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ ، أَحْتَلَتْ أَخْبَارُ الْأَمِيرَةِ الْجَمِيلَةِ جَانِبًا كَبِيرًا مِنْ قَصَصِبِمْ وحِكَايانِهِمْ . . وانْطَلَقَ خَبَالُ الْفَتَى «محظوظ » يُصَوِّرُ لَهُ صَفَاتِ هُ فَذِهِ الْأَمِيرَة ، الَّتِي سُجِنَ كَثِيرُونَ مِنْ أَجْلِهَا . وَأَخِيرًا قَالَ صِفَاتِ هُ لِهُ فِي الْأَمِيرَةِ ، الَّتِي سُجِنَ كَثِيرُونَ مِنْ أَجْلِهَا . وَأَخِيرًا قَالَ لِوَالِدِهِ : « أَرْجُو أَنْ تَسْمَحَ لِي يا والِدِي بِالذَّهَابِ لِخِطْبَةِ الْأَمِيرَةِ الْحَسْنَاء » . لَوَالِدِه : « أَرْجُو أَنْ تَسْمَحَ لِي يا والِدِي بِالذَّهَابِ لِخِطْبَةِ الْأَمِيرَةِ الْحَسْنَاء » . فَصَاحَ وَالِدُهُ مُنْزَعِجاً : « سَتُسْجَنُ كَمَا سُجِنَ كَثِيرُونَ غَيْرُكُ ، وَتَقْضِي فَصَاحَ وَالِدُهُ مُنْزَعِجاً : « سَتُسْجَنُ كَمَا سُجِنَ كَثِيرُونَ غَيْرُكُ ، وَتَقْضِي بَقِيَّةَ حَيَاتِكَ تَرْعَى الْأَغْنَامَ وَالْمَاعِزَ . لَنْ أَسْمَحَ بِهَذَا أَبُداً ! » وَتَقْضِي بَقِيَّةَ حَيَاتِكَ تَرْعَى الْأَغْنَامَ وَالْمَاعِزَ . لَنْ أَسْمَحَ بِهَذَا أَبُداً ! » وَتَقْضِي أَحْدُونَ خَيْرُكُ مَنْ اللّهُ عَنَامَ وَالْمَاعِزَ . لَنْ أَسْمَحَ بِهَذَا أَبُداً ! » وَاشْتَدَ بِهِ الْحُزْنُ حَتَى الْأَغْنَامَ وَالْمَاعِزَ . لَنْ أَسْمَحَ بِهَذَا أَبُداً ! » وَالْمَاعِزَ نُ خَيْرُونَ عَيْرُكُ مِ الْمَيْرَةِ فَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَالْمَاعِزَلُونَا الْمُعَلِقُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَاعِلَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُعَامِولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُولِ وَالْمُعَالِمُ الللْمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال



خَشِى وَالِدُهُ أَنْ يُصِيبَهُ الْمَرَضُ ، فَقَالَ لَهُ : « لا تَحْزُنْ . اذْهَبْ إِلَى الأَمِيرَةِ ، بِشَرْطِ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَى نَفْسِكَ فِي سَفَرِك ، كَمَا يَفْعَلُ إِلَى الأَمِيرَةِ ، بِشَرْطِ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَى نَفْسِكَ فِي سَفَرِك ، كَمَا يَفْعَلُ بَقِيَّةُ أَمْرِك » . بَقِيَّةً أَمْرِك » . بَقَرْدُ بَقِيَّةً أَمْرِك » . بَقَيْدُ أَمْرِك » . بَقَيْدُ أَمْرِك » . بَقَرْدُ بَقِيَّةً أَمْرِك » . بَقَيْدُ أَمْرِك » . بَقَرْدُ بَقِيَّةً أَمْلُ بَلَدِنَا . سَأَعْطِيكَ حِصَانِي الْأَبْيَضَ ، وَعَلَيْكَ أَنْ تُدَبِّرَ بَقِيَّةً أَمْلٍ بَلَدِنَا . سَأَعْطِيكَ حِصَانِي الْأَبْيَضَ ، وَعَلَيْكَ أَنْ تُدَبِّرَ بَقِيَّةً أَمْلٍ بَلِدِنَا . سَأَعْطِيكَ حِصَانِي الْأَبْيَضَ ، وَعَلَيْكَ أَنْ تُدَبِّرَ بَقِيَّةً أَمْلُ اللهِ بَلَالِ بَلَالِ بَلْ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ كُمُ اللهَ بَلَالِهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ ا

أَجَابَ ( مخطوطُ » في سعَادَةٍ : ( يَكُفِينِي هٰذَا الْحِصَانُ » :

وَكُمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ عَلَى ظَهْرِ الْجَوَادِ الْأَبْيَضِ ، عَلَى ظَهْرِ الْجَوَادِ الْأَبْيَضِ ، فى طَرِيقِهِ إِلَى مَدِينَةِ الأَميرَةِ الْجَمِيلَة .

كُمْ يَكُنْ «مَحْظُوظٌ» قَدِ ابْتَعَدَ كثيراً عَنْ مَدِينَتِهِ ، عندما سَمِعَ امْراَةً تُبْكَى ، وشاهَدَ بِجَانِبِ الطَّرِيقِ

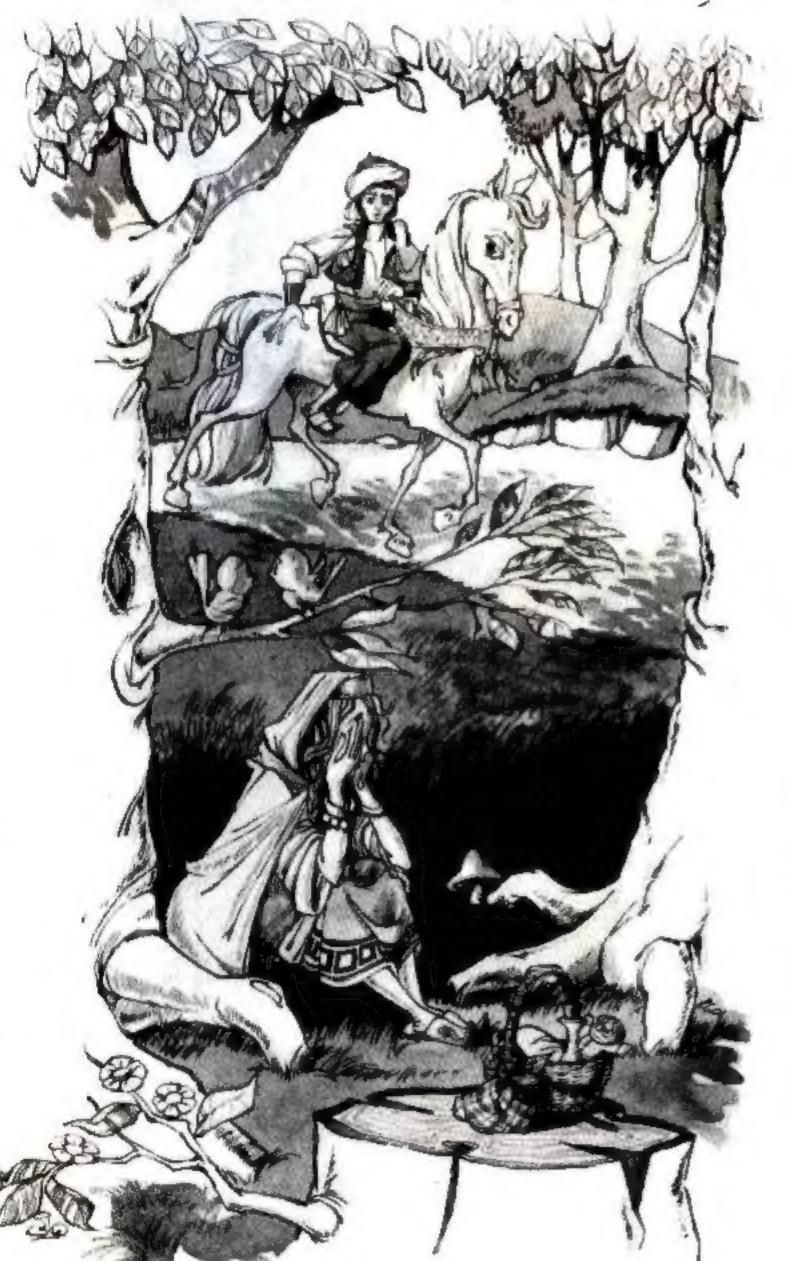

سَيِّدَةً تَتَسَاقَطُ الدُّمُوعُ مِنْ عَيْنِهَا بِغَزَارَةٍ ، فَاقْتَرَبَ مِنْهَا وَسَأَلَهَا : « لِمَاذَا تَبْكَبَنَ بِا سَيِّدَتِي عَلَى ٰ هذَا النَّحْوِ الْمُؤْلِم ، فِی ٰ هذَا الْيُوْم الْجَمِيلِ » . وَفَجْأَةً ، رَفَعَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا الْحَزِينَ لِتَنْظُرَ إِلَى «محْظُوظٍ» . . وَفَجْأَةً ، ثَبَّتُ نَظَرَهَا عَلَى الْحِصَان ، وَصاحَت : « إِنَّهُ أَبْيَضُ ! . . . أَبْيَضُ لا يَخْتَلِطُ بَيْنَ فُلُوهُ بَأْنَ لَوْنِ آخَر ! ! » . فَسَأَلَهَا الْفَتَى فِي حَيْرَةٍ : « مَا مَعْنَى ٰ هذَا ؟ » بَيْاضُهُ بأَى لُوْنِ آخَر ! ! » . فَسَأَلَهَا الْفَتَى فِي حَيْرَةٍ : « مَا مَعْنَى ٰ هذَا ؟ » أَجَابَتِ الْمَرْأَةُ وَنَظَرُهَا مُنَبَّتُ عَلَى الْحِصَانِ : « كُنْتُ أَسِيرُ وَمَعِي ابْنِي ، عَبْدَمَا ها جَمَنِي عِمْلاقٌ وانْتَزَعَهُ مِنِّي . . » .

قالَ «محظُوظٌ » : « أين ذَهَبَ هذَا الشَّرِير ؟ سأَذهبُ لِقتالِه » . أَجَابَتِ السَّيِّدة : « إِنَّهُ مَخْلُوقٌ غَيْرُ عَادِيٍّ ، لا تُوَثِّرُ فيه الأَسْلِحَةُ أَو السَّيُونُ . . أَنْ أَذَهَبَ إِلَيْهِ أَو السَّيُونُ . . أَنْ أَذَهَبَ إِلَيْهِ وَحْدِي ، واحِدٌ يَحْمِلُهُ عَلَى إِرْجَاعِ طِفْلِي . . أَنْ أَذَهَبَ إِلَيْهِ وَحْدِي ، واحِدٌ يَحْمِلُهُ عَلَى إِرْجَاعِ طِفْلِي . . أَنْ أَذَهَبَ إِلَيْهِ وَحُدِي ، واكبة حصاناً كامِلَ الْبَيَاض ! . . وَكُنْتُ أَظُنُ أَنَّهُ لا وُجُودَ لِمِثْلِ هَٰ ذَا الْحِصَان » .

رَقَّ قَلْبُ « محظُوظٍ » لِمَوْقِفِ السَّيِّدَةِ الْمُحْزِن ، وَأَحَسَّ بِلَهْفَتِها على ابنِها . وَبِدُونِ تَرَدُّدٍ ، فُوجِئَتِ السَّيِّدَةُ بِالْفَتَى يُقْفِزُ عَنْ حِصَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ابنِها . وَبِدُونِ تَرَدُّدٍ ، فُوجِئَتِ السَّيِّدَةُ بِالْفَتَى يُقْفِزُ عَنْ حِصَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ ،

وَ يَرْفَعُهَا بِذِرَاعَيْهِ الْقَوِيَّتَيْن ، لِيَضَعَهَا عَلَى ظَهْرِ الْحِصان وَهُو يَقُولُ « اذهبِي إِلَى ابْنِكِ . وَقَقَكِ الله » . ثُمَّ وَخَزَ الْحِصَان ، فانْطَلَق يَجْرِي بِراكِبَيّه . وَهُنَا حَدَثَ شَيْءٌ غَرِيبٌ : رَأَى «محظوظ » ضَوْءًا يُحِيطُ بالحِصَان وراكِبَيه ، أَخَذَ يَشْتَدُ كُلَّمَا ابْتَعَدَا .

وَفَجْأَةً ، أَوْقَفَتِ الرَّاكِبَةُ الْجَوَادَ ، وحَوَّلَتْ وجْهَهَا نَحْوَ « محظوظٍ » . كانَتْ مَلامِحُهَا تَشِعُ بِالسَّعَادَةِ وَالنَّبْلِ وَالْجَمَال . وَفِي صَوْتٍ مُوسِيقٍ اللَّيْعَادَةِ وَالنَّبْلِ وَالْجَمَال . وَفِي صَوْتٍ مُوسِيقٍ اللَّيْعَ عَدْبٍ قَالَت « لا تَرْجِعُ إِلَى مَدِينَتِكَ أَيُّهَا الْفَتَى الطَّيِّبُ ، وسَتُقَابِلُ عَدْبٍ قَالَت « لا تَرْجِعُ إِلَى مَدِينَتِكَ أَيُّهَا الْفَتَى الطَّيِّبُ ، وسَتُقَابِلُ

فِي طَرِيقِكَ خَمْسَ غَرَائِبَ عَجِيبَة ! ». وَفَجْأَةً ، اخْتَفَتْ وَسَطَ ضَبَابٍ أَبْيَضَ . وَفَجْأَةً ، اخْتَفَتْ وَسَطَ ضَبَابٍ أَبْيضَ . وَلَمْ يَعْرِفْ « مَحْظُوظٌ » أكانَ هٰذَا حُلْماً أَمْ حَقِيقَةً ، وَلَمْ يَدْرِ أكانَتُ هٰذَا حُلْماً أَمْ حَقِيقَةً ، وَلَمْ يَدْرِ أكانَتُ هٰذَا هُذَا السَّيِّدَةُ مِنَ الْبَشِرِ أَمْ هِيَ مَلاَكُ هِمْ لَكُنْ الْأَمْرَ الْمُؤَكَّدَ أَنَّ كَرِيمً . لَكِنَّ الْأَمْرَ الْمُؤَكَّدَ أَنَّ حَصَانَهُ قَدِ اخْتَنَى .



كان الطَّرِيقُ طُويلاً وَشَاقًا، يَنَعَذَّرُ الاسْتِمْرَارُ الْأَسْتِمْرَارُ وَشَاقًا، يَنَعَذَّرُ الاسْتِمْرَارُ فَيْلِا بِغَيْرِ حِصَانٍ . فَيُلا بِغَيْرِ حِصَانٍ . وَمَعَ هٰذا ، مَلاَّتُهُ الْكُلماتُ الأَّخِيرَةُ الَّتِي الْكُلماتُ الأَّخِيرَةُ اللَّي السَّيدَةُ اللَّي اللَّيْسَاطِ عَظِيمِ ، وَقُلُومِ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّيْسَاطِ عَظِيمِ ، وَقُلُومِ اللَّي اللَّيْسَاطِ عَظِيمِ ، وَقُلُومِ اللَّي اللَّيْسَاطِ عَظِيمِ ، وَقُلُومِ اللَّيْسَاطِ عَظِيمِ ، وَقُلُومِ اللَّي اللَّيْسَاطِ عَظِيمِ ، وَقُلُومِ اللَّيْسَاطِ عَظِيمِ ، وَقُلُومِ اللَّيْسَاطِ عَظِيمِ ، وَقُلُومِ الللَّيْسِلَيْسُ اللَّيْسَاطِ عَظِيمِ ، وَقُلُومِ اللَّيْسَاطِ عَظِيمِ ، وَقُلُومِ اللَّيْسَاطِ عَظِيمِ ، وَقُلُومِ اللَّيْسِلَيْسِيْسِ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمِ اللْعُلْمِ اللْعُلْمُ اللَّيْسَاطِ اللْعُلْمِ اللْعُلْمِ اللْعُلْمِ اللْعُلْمُ اللْعُلْمِ اللْعُلْمِ اللْعُلْمِ اللْعُلْمِ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمِ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُومُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمِ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُ

هَائِلَةٍ ، وتَصْنَمِيمُ لا حَدَّ لَهُ !

لَمْ يَصْطَحِب الْفَتَى «محظوظ » أَىَّ أَتْبَاعٍ مَعَهُ, عِنْدَ سَفَرِهِ ، تَنفيذاً لِمَا قَرَّرَهُ والدُه مِنْ أَنْ يُدَبِّرَ بِنَفْسِهِ كُلَّ أُمُورِ سَفَرِه ، لَكِنَّهُ عِنْدَما وَجَدَ نَفْسَهُ سَيِرُ عَلَى قَدَمَيْه ، قال :

- لا بُدَّ أَنْ أَتَّخِذَ أَتْبَاعاً فِي أَنْنَاءِ الطَّرِيقِ ، أَخْتَارُهُمْ بِنَفْسِي » وتَطَلَّعَ «محظوظً » ، فَشاهَدَ عَلَى مَسَافَةٍ أَمَامَهُ تَلاَّ يَرْتَفِعُ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ ، فَهَمَسَ لِنَفْسِهِ : « لهذا شَيْءٌ غَرِيبٌ . إِنَّ الطُّرُقَ وَسَطِ الطَّرِيقِ ، فَهَمَسَ لِنَفْسِهِ : « لهذا شَيْءٌ غَرِيبٌ . إِنَّ الطُّرُقَ

تَلْتَفُّ حَوْلَ التَّلالِ ، وَهٰذِهِ أَوَّلُ مَرَّةٍ أَرَى فِيهَا تلاَّ يَتَوسَّطُ الطَّرِيق » . وَاتَّجَهَ ناجِيةَ التَّلِّ ، فَلاحَظَ شَيْئاً غَرِيباً . . . كَانَتْ قِمَّتُهُ تَرْتَفِعُ وَتَنْخَفِضُ بِانْتِظَامٍ كَأَنَّها شَخْصٌ يَتَنَفَّسُ . وسُرْعَانَ مَا وَجَدَ « محظوظٌ » وتَنْخَفِضُ بِانْتِظامٍ كَأَنَّها شَخْصٌ يَتَنَفَّسُ . وسُرْعَانَ مَا وَجَدَ « محظوظٌ » نَفْسَهُ أَمامَ رَجُلٍ هائِلٍ ، يَسْتَلْتِي نائِماً عَلَى ظَهْرِه . . . رَجُلٍ بَدِينٍ جِدًا ، خَشَى إِنَّ بَطْنَهُ الضَّخْمَ ظَهَرَ مِنْ بَعِيدٍ كَأَنَّهُ تَلُّ صَغِيرٌ ! .

وَقَفَ « محظوظٌ » يَتَأَمَّلُ فِي دَهْشَةٍ ذلِكَ الْجِسْمَ الْهَاثِل . وَفَجْأَةً ، تَحَرَّكَ الْجِسْمَ الْهَاثِل . وَفَجْأَةً ، تَحَرَّكَ الرَّجُلُ النَّاثِمْ ، وَفَتَحَ عَيْنَهِ الكَبِيرَتَيْنِ ، فَبَادَرَهُ « محظوظ » تَحَرَّكَ الرَّجُلُ النَّائِمْ ، وَفَتَحَ عَيْنَهِ الكَبِيرَتَيْنِ ، فَبَادَرَهُ « محظوظ » بالسُّوْال : « مَاذَا تَفْعَلُ هُنَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْهَاثِلُ ؟ » .

فَتَحَ الرَّجُلُ فَمَهُ الْوَاسِعَ ، وَأَجَابِ : « كُنْتُ نَاثِماً لِأَنَّنَى لَمْ أَكُنْ آكُلُ . فَأَنَا إِمَّا أَنْ آكُلُ ، وإِمَّا أَنْ أَنَامَ ، والآنَ أَسْتَيْقِظُ لِحَاجَتِي إِلَى مَزِيدٍ آكُلُ . فَأَنَا إِمَّا أَنْ آكُلُ ، وإِمَّا أَنْ أَنَامَ ، والآنَ أَسْتَيْقِظُ لِحَاجَتِي إِلَى مَزِيدٍ مِنَ الطَّعَام . . قالَ الْفَتَى « محظوظ » : « وماذا تَنَاوَلْتَ هذَا الصَّبَاح ؟ » . أجابَ الْبَدِينُ فِي أُسِّي : « ثَلاثَ بَقَرَاتٍ ومائةً رَغِيفٍ فَقَط ! » وفَتَحَ « محظوظُ » فَمَهُ من الدَّهْشَةِ وَكُمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَعْرِفَ بَعاذا يُجِيب . ولاحَظَ الرَّجُلُ دهشَتَه ، فَأَسْرَعَ يُكُمِلُ كَلامَه : « لا تَتَعَجَّبْ . . . انْظُر . . . » . الرَّجُلُ دهشَتَه ، فَأَسْرَعَ يُكْمِلُ كَلامَه : « لا تَتَعَجَّبْ . . . انْظُر . . . » .

واتَّجَهَ الرَّجُلُ الْبَدِينُ إِلَى شَجَرةٍ كَبِيرة ، وَلَفَّ ذِرَاعَهُ حَوْلَ ساقِهَا الْغَلِيظَة ، وانْتَزَعَهَا فِي سُهُولَةٍ مِنَ الْأَرْض ، وَحَمَلَهَا تَحْتَ إِبْطِهِ وَقَبْل أَنْ يُفِيقَ « محظوظٌ » مِنْ دَهْشَتِه ، مَدَّ البَدِينُ ذِرَاعَهُ النَّانِيَة ، وانْتَزَعَ شَجَرةً أُخْرَى ، ثُمَّ وَقَفَ يَرْقُصُ وَيُغَنِّى وَهُو يَحْمِلُ الشَّجَرَتَيْن ، وانْقَلَبَتْ دَهْشَةُ « محظوظٍ » إِلَى ضِحْكَةٍ عَالِيةٍ . وَاشْتَرَكَ الرَّجُلُ البَدِينُ فِي الشَّجَرة أَنْ آكُلَ فِي الضَّحِكِ وَهُو يَقُول : « ولِكَى أَتَمَتَّعَ بِكُلِّ هٰذِهِ الْقُوَّةِ ، لا بُدَّ أَنْ آكُلَ فِي الضَّحِكِ وَهُو يَقُول : « ولِكَى أَتَمَتَّعَ بِكُلِّ هٰذِهِ الْقُوَّةِ ، لا بُدَّ أَنْ آكُلَ





كُلُّ هـ ذا الطَّعَام » . وقَالَ « محظوظُ » لِنَفْسِهِ : « لماذا لا لِنَفْسِهِ : « لماذا لا أَتَّخِلُ هـ ذا الرَّجُلَ صديقاً وتابعاً ؟ ! » صديقاً وتابعاً ؟ ! » ثم نَظَرَ إليه وَسَأَلَه : « هَلْ تَقُومُ بِأَى عَمَلٍ « هَلْ تَقُومُ بِأَى عَمَلٍ فَى هَذِهِ النَّاحِية ؟ » .

أَجَابَ الْبَدِينُ القَوى : « أبحثُ عَنْ مَكَانِ فِيهِ طَعامٌ كَثِيرٌ ! » قال « محظوظٌ » : « لِمَاذَا لا تُسَافِر مَعِي ؟ قَدْ نَجدُ مَعاً هذا الْمَكَان» أَجَابَ الْبَدِينُ مُتَحَمِّساً : « لهذهِ فِكْرَةً مُدْهِشَة ! » .

وَهَكَذَا سَارَ الرَّجُلُ الْبَدِينُ جِدًّا ، الْقَوِىُّ جِدًّا مَعَ الْفَتَى « محظوظ » .

وَفَجْأَةً ، تَأْلَقَتْ أَمَامَ عَيْنَى « محظوظ » هالة مِنَ الضَّو ، تَبْتَسِمُ خِلاَلَهَا سَيِّدَةٌ جَمِيلَةٌ ، تَرْكَبُ حِصَاناً أَبْيَضَ .

وَاصَلَ « محظوظُ » سَيْرَهُ مَعَ الرَّجُلِ الْبَدِينِ الْقَوِى ، فى الطَّرِيقِ إِلَى مَدِينَةِ الْأَمِيرَة . وَفَجْأَةً ، أَحَسًا بِرِيحٍ عَنِيفَة ، كادَتْ تَحْمِلُهُمَا فى الْهَوَاء . وَنَوَقَفَ « محظوظٌ » مع تَابِعِه ، لِلْبَحْثِ عنِ وَسِيلَةٍ للاحْتِمَاء مِنَ الْعاصفةِ ، فَشَاهَدَا سَبْعَ طواحينَ هَوائِيةٍ تدور أُجنِحتُها بِسرعةٍ عظيمة ، وبالقربِ مِنْها يَجْلِسُ رَجُلُ قَدْ سَدًّ فَتْحَةً أَنْفِهِ الْيُمْنَى بِأَصابِع يَدِهِ ، وَظَهَرَتْ أَذُنُهُ الْيُسْرَى كَبِيرةً جِدًّا كَأَنّها أَذُن فِيل .

وَعِنْدَمَا رَأَى ذَلِكَ الرجلُ صِرَاعَ « محظوظِ » وزميلِهِ مَعَ الْعَاصِفَة ، وَتَوَقَّفَتْ أَجْنِحَةُ أَنْزُلَ يَدَهُ عَنْ أَنْفِهِ . وَفِي الْحَالِ ، هَدَأَتِ الْعَاصِفَة ، وَتَوَقَّفَتْ أَجْنِحَةُ الْخُولَ يَدُهُ عَنْ أَنْفِهِ . وَفِي الْحَالِ ، هَدَأَتِ الْعَاصِفَة ، وَتَوَقَّفَتْ أَجْنِحَةُ الْخُولَ يَدُهُ عَنْ أَنْفِهِ . وَفِي الْحَالِ ، هَدَأَتِ الْعَاصِفَة ، وَتَوَقَّفَتْ أَجْنِحَةُ الْخُولَ يَنْ يَجِدَ تَفْسِيرًا لِهذا ، الطَّواحِينِ عَنِ الدَّورَانِ . وَكُمْ يَسْتَطِعْ « محظوظ » أَنْ يَجِدَ تَفْسِيرًا لِهذا ، فصاح : « ما حِكايتُكَ أَيَّهَا الرَّجُلُ ؟ » .

أَجَابَهُ : ﴿ أَعْمَلُ طَحَّاناً يَا سَيِّدِي . إِذَا هَدَأَتِ الرِّيح ، وَكُمْ تَعُدُّ تَكُنِي لِدَفْعِ أَجْنِحَةِ الطَّواحِين ، أَرْفعُ يَدِي إِلَى أَنْنِي ، وَأَسُدُّ فَتْحَهَا النَّمْنَي ، فَيَنْدَفِعُ الْهَوَاءُ مِنَ الْفَتْحَة الْأَخْرَى بِقُوَّةٍ وَسُرْعَةٍ كما شاهدْتُم » . البَّمْنَى ، فَيَنْدَفِعُ الْهَوَاءُ مِنَ الْفَتْحَة الْأَخْرَى بِقُوَّةٍ وَسُرْعَةٍ كما شاهدْتُم » . وَكَانَتْ دَهْشَةُ ﴿ محظوظٍ ﴾ لأتساع أَذُنِ الرَّجُلِ ، أَكْبَرَ مِنْ وَكَانَتْ دَهْشَةً ﴿ محظوظٍ ﴾ لأتساع أَذُنِ الرَّجُلِ ، أَكْبَرَ مِنْ

دَهْشَتِهِ لِقُدْرَةِ أَنْفِهِ عَلَى إِثَارَةِ الْعَوَاصِفِ . وَقَدْ تَنَبَّهَ الرَّجُلُ إِلَى أَنَّ « محظوظاً » يُحَمُّلِقُ بِشِدَّةٍ فِي أُذُنِهِ فَضَحِكَ وقال : .

- «لَقَدُّ وَهَبَنِي اللهُ أَنفاً عَجِيباً أَعملُ بِهِ ، وأَذنا أَكْثَرَ غَرابَةً أَتَسَلَّى بِهَا ! » . فصاح « محظوظ » في دَهْشَة : « وَكَيْفَ تَتَسلَّى بأُذُنِك ؟ ! » فأَجَابَ الرَّجُل : « هكذا . . » . وأَشْرَعَ يرْكعُ عَلَى الأَرْض ، وَيَحْنِي رَأْسَهُ إِلَى أَسْفَل ، حَتَّى الْتَصَقَت أُذُنُهُ الْكَبِيرَةُ بِالتِّراب . وَيَحْنِي رَأْسَهُ إِلَى أَسْفَل ، حَتَّى الْتَصَقَت أُذُنُهُ الْكَبِيرَةُ بِالتِّراب . سَأَلَهُ الْفَتَى فِي حَيْرَة : « ماذا تَفْعَل ؟ » . أجاب السرَّجُلُ : « أَصْغِي وَأَسْمَعُ » . سألهُ الْفَتَى : « وَمَا الَّذِي تُصْغِي إِلَيْهِ ؟ » أَجاب الرَّجُلُ : الرَّجُلُ ذو الأنف الْمُثِيرِ لِلعَوَاصِف وَالأَذنِ الْكَبِيرَة :

- « أَسْمَعُ صَوْتَ الْأَشْجَارِ وَهِي تَنْمُو وَصَوْتَ السَّمَكِ وَهُو يَسْبَح ، وَتَغْرِيدَ الطُّيُورِ فِي الْبِلادِ الْبَعِيدَة . هذهِ أَعْظَمُ تَسْلِيَةٍ يَتَمَثَّعُ بِهَا إِنْسَانٌ » . وَفِي لَهْفَةٍ سَأَلَهُ « محظوظٌ » : « أَخْبِرْ نِي إِذَنْ مَاذَا تَسْمَعُ في وَفِي لَهْفَةٍ سَأَلَهُ « محظوظٌ » : « أَخْبِرْ نِي إِذَنْ مَاذَا تَسْمَعُ في قَصْرِ الْأَمِيرَةِ الْجَعِيلَة ، الَّتِي تَعِيشُ مع الْمَلِكَةِ الْعَجُوزِ » . أجَابَ الرَّجُلُ وَهُو لا يَزَالُ يَتَسَمَّعُ بِأَذُنِهِ عَلَى الْأَرْضَ : « أَسْمَعُ الْأَمِيرَةَ تَبْكِي ، لِأَنَّ وَهُو لا يَزَالُ يَتَسَمَّعُ بِأَذُنِهِ عَلَى الْأَرْضَ : « أَسْمَعُ الْأَمِيرَةَ تَبْكِي ، لِأَنْ

شَابًا مِسْكِيناً آخَرَ قَدْ سَجَنَهُ جُنُودُ الْمَلِكَةِ الْعَجُوزِ ».

فى حَنَان ، وَسَطَ هَالَةٍ مِنَ النَّور.. فَمَلاَّت السَّعَادَةُ قَلْبَهُ ، وواصَلَ سَيْرَه ،

وَقَابِلَتْ جَمَاعَةُ ﴿ محظوظٍ ﴾ رَجُلاً ثَالثاً ، يُغَطِّى عَيْنَيْهِ بِقِطْعَةٍ مِنَ الْخَشَبِ ، فَسَأَلَهُ ﴿ مَحْظُوظٌ ﴾ - « لِمَاذَا تُغَطِّى عَيْنَيْك ؟ هل أَصابَهُمَا مَرَض ؟ » وَقَالَ صَاحِبُ
 الأذنِ الْهَائِلَةِ : « لَعَلَّ الضَّوْءَ الشَّدِيدَ يُؤْذِي بَصَرَه » .

وَتَقَدَّمَ الرَّجُلُ الْبَدِينُ الْقَوِى قَائلاً : « أَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَعْمَى ، وَلاَ يُرِيدُنَا أَنْ نَرَى عَيْنَيْهِ الْمُغْلَقَتَيْن ! »

وَأَخِيراً قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ بَلْ إِنَّنِي أَرَى ، وَأَرَى جَيِّداً . . بَلْ أَرَى أَفْضَل مِنْ كُلِّ النَّاس . . ! أَرَى فِي النَّهَارِ وَ فِي اللَّيْل . . . أَرَى الأَشْيَاء الصَّغِيرَة مِنْ كُلِّ النَّاس . . ! أَرَى فِي النَّهَارِ وَ فِي اللَّيْل . . . أَرَى الأَشْيَاء الصَّغِيرَة جِداً وَالْبَعِيدَة جِداً . . بَلْ يَخْتَرِقُ بَصَرِى الْجُدْزَانَ وَالْمَاء والأَخْشَاب . لا يَقِفُ أَمَامَ بَصَرِى بُعْدُ الْمَسَافَةِ أَوْ حواجِزُ الْأَشْيَاء . إِذَا رَفَعْت تُقِطْعَة الْخَشَب عَنْ عَيْنَى ، أَرَى كُلَّ شِيء إِلى مَسَافَةِ مِائَةٍ مِيلٍ . وَإِذَا أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلَى الْأَشْيَاء الْقَرِيبَةِ مِنِي ، أَضَعُ قِطْعَة الْخَشَب فَوْقَ عَيْنَى » . النَّظَرَ إِلَى الْأَشْيَاء الْقَرِيبَةِ مِنِي ، أَضَعُ قِطْعَة الْخَشَب فَوْقَ عَيْنَى » . النَّظَرَ إِلَى الْأَشْيَاء الْقَرِيبَةِ مِنِي ، أَضَعُ قِطْعَة الْخَشَب فَوْقَ عَيْنَى » . النَّطُ مَا أَحَد الْجُيُوش ، لاستَطَعْت قالَ لَهُ « محظوظ » : « لَوْ أَنَّك تَعْمَلُ مَعَ أَحَد الْجُيُوش ، لاستَطَعْت قَالَ حَادً الْجَيُوش ، لاستَطَعْت قَالَ حَادً الْجَيُوش ، لاستَطَعْت قَالَ حَادً الْجَيُوش ، لاستَطَعْت الْنُ تَكْشِف كُلُّ أَشْرَار الْأَعْدَاء ! » . فَقَالَ حادً الْجَيُوش ؛ لاستَطَعْت

« وَإِذَا عَمِلْتُ مَعَ فَتَى ذَكِيٍّ مِثْلِكَ ، قَدَّمْتُ لَهُ خَدَمَاتٍ كَثِيرَة ! » قَالَ لَهُ وَإِذَا عَمِلْتُ مَع فَتَى ذَكِيٍّ مِثْلِكَ ، قَدَّمْتُ لَهُ خَدَمَاتٍ كَثِيرَة ! » قالَ لَهُ « محظوظ » : « تَعالَ معى لِتَنْضَمَّ إِلَى أَتْبَاعِي » . . .



ولِلْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ ، شَاهَدَ « محظوظٌ » الْحِصَانَ الْأَبْيَضَ ، وَراكِبَتُهُ لُوّحُ لَهُ وَسَطَ هَالَةِ الضَّوْء ، فَابْتَسَمَ وواصَلَ سَيْرَه .

\* \* \*

فِي أَثْنَاءِ سَيْرِ ﴿ محظوظٍ ﴾ مَعَ أَتْبَاعِهِ ، شَاهَدُوا شَيْئَيْنِ طَوِيلَيْنِ مُمَدَّدَيْنِ عَلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ ﴿ محظوظُ ﴾ :

- « يَبْدُو أَنَّهُمَا شَجَرَتَانِ عَالِيَتَان ، قَدْ أَسْقَطَتُهُمَا الرّبح . . . . وَمَعَ ذَلَكِ ، فَإِنَّ شَكَلَهُمَا يَعْتَلِفُ عَنِ الْمَظْهَرِ الْمُعْتَادِلِجُذُوعِ الْأَشْجَار! » وَمَعَ ذَلَكِ ، فَإِنَّ شَكَلَهُمَا يَعْتَلِفُ عَنِ الْمَظْهَرِ الْمُعْتَادِلِجُذُوعِ الْأَشْجَار! » وقال : واقْتَرب الرَّجُلُ الْبَدِينُ مِمَّا ظَنَّهُ « محظوظٌ » جَذْعَ شَجَرَةٍ ، وقال :



« غَرِيبٌ أَنْ يُغَطِّيَ الشَّعرُ جُذُوعِ الشَّجَرِ ! » هُنَا ضحِكَ الرَّجُلُ صاحِبُ الْأَذُن الْهَائِلَةِ وَقَالَ : « هَذِهِ لَيْسَتْ جُذُوعَ أَشْجَارِ . . إِنَّهما ذِرَاعَا رَجُل ، وأَنَا أَسْمَعُ صَوْتَ تَنَفُّسِهِ بِوُضُوحِ » . وَلَقَدْ كَانَتَا حَقًّا أَطُولَ ذِرَاعَيْنِ شَاهَدَهُمَا « محظوظ » فِي حَيَاتِهِ . وَبَعْدَ أَنْ سَارَ « محظوظٌ » مَسَافَةً طُويلَة ، وَصَلَ إِلَى رأْسِ صاحِبِ الذِّراعَيْنِ فَسأَلَه : « أَلا يُضَايِقُكَ أَنْ تَكُونَ ذِرَاعَاكَ بِمِثْلِ هَذَا الطُّول ؟ » . ابْتَسَمَ الرَّجُلُ وَأَجَابٍ : ﴿ بَلُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَجْعَلَهُمَا أَكُثْرَ طُولًا ﴾ . قَالَ لَهُ « محظوظٌ » : « هَلْ تُحِبُّ أَنْ تَنْضَمَّ إِلَى صُحْبَتِنَا ؟ » . أجابَ صاحِبُ الذَّرَاعَيْنِ الطويلَتَيْنِ ، وقد جَعَلَهُمَا أَقْصَرَمِمَّا كَانَتَا : - « وَلَكُنَّنِي سَأَضُطَر دائماً أَنْ أَسْتِقَكُم ! . »





ضَحِكَ «محظوظٌ» وَقَالَ : «لَمِ الْمَا ذَا ؟ هَلْ تَسِيرُ عَلَى يَدَيْك؟» الْمَا ذَا ؟ هَلْ تَسِيرُ عَلَى يَدَيْك؟» أجابَ الرَّجُلُ باسِماً : « إِنَّ أَجابَ الرَّجُلُ باسِماً : « إِنَّ قُدْرَتِي الْحَقِيقِيَّةَ لَيْسَتْ فِي قُدْرَتِي الْحَقِيقِيَّةَ لَيْسَتْ فِي اللَّمَا فِي سَاقَى » .

وَقَفَرُ الرَّجُلُ واقِفاً ، لَكِنَّهُ الخَنْفَى فِي مِثْلَ لَمْحِ الْبَصَر ، الْبَصَر ، وَساقَاهُ تَتَحَرَّكَانِ بِسُرْعَةٍ تَعَذَّرَ مَعَهَا عَلَى « محظوظٍ »أَنْ يَرَاهُمَا. مَعْهَا عَلَى « محظوظٍ »أَنْ يَرَاهُمَا. وقَبْلُ أَنْ يُفِيقَ الْفَتَى مِن دَهْشَتِهِ ، شاهد الرَّجُلَ يَعُودُ ، عَلَى مَهَلٍ هَذِهِ الْمَرَّة ، لَكِنْ عَلَى مَهَلٍ هَذِهِ الْمَرَّة ، لَكِنْ عَلَى هَيْئَةٍ مَعْدِهِ الْمَرَّة ، لَكِنْ عَلَى هَيْئَةٍ سَاقِ واحِدَةٍ ، وقَدْ رَفَعَ الثَّانِيَة سَاقِ واحِدَةٍ ، وقَدْ رَفَعَ الثَّانِيَة اللَّانِيَة سَاقِ واحِدَةٍ ، وقَدْ رَفَعَ الثَّانِيَة اللَّانِيَة الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ الْمِيْفِي اللَّهُ الْمُؤْلِيَةِ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْلِيَة الْمُولِي الْمُؤْلِيَةِ اللَّهُ الْمِيْفِقِ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةِ اللَّهُ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةِ الْمُهُ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةِ عَلَى الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيْلُولُولُولِيَةُ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِيَةُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُو

أَمَامَ صَدْره ، وأَسْنَدَ قَدَمَهَا على كَتِفِهِ ، فَأَصْبَحَ شَكْلُهُ مِثْلَ الْجَــرَادَةِ ! وَضَحِكَ « محظوظٌ » وَسَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ ما يَفْعَـل ، فَأَجَابَهُ : « إِذَا أَنْزَلْتُ هَذِهِ السَّاقَ ، فَسَأَقْفِزُ فِي كُلِّ خُطْوَةٍ مِائَةَ مِيلِ » . سَأَلَهُ « محظوظٌ » : « وَلِمَاذَا وجَدْناكَ جَالِساً وَحِيداً بِجَوَارِ الطَّرِيقِ ؟ » أَجَابَ الرَّجُلُ ذُو الذِّراعَيْنِ الطُّويلَتَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ السَّرِيعَتَيْن : « كُنْتُ أَعْمَلُ فِي خِدْمَةِ أُمِيرِ ، وَكَلَّفَنِي بِرِحْلَةٍ طَوِيلَةٍ أَعُودُ مِنْهَا خِلاَلَ سَاعَةٍ , وَبِسَبِ إِجْهَادِي نَمْتُ فِي الطُّرِيقِ ، فَطَرَدَنِي مِنْ خِدْمَتِهِ ... فَهَلْ أَجِدُ عِنْدَكَ عَمَلا أَيُّهَا الْفَتَى الشُّجاع ؟ » فقالَ لَهُ «محظوظٌ» « أَنْتَ مُنْذُ الآنَ مِنْ أَتْبَاعِي ، بِشَرْطِ أَلاَّ تَنَامَ وَقْتَ الْعَمَل ! » وَهَكَذَا صَاحَبَ الرَّجُلُ الْجَمَاعَةَ ، وَهُوَ يَقْفِزُ عَلَى قَدَم واحِدَةٍ ، وَبَيْنَ وَقُتِ وَآخَرَ يُنْزِل قَدَمَهُ الْأَخْرَى ، ويَعْدُو مِثَاتِ الْأَمْيَال ثُمَّ يَعُودُ كَالْبَرْق ، وذَلِكَ لِيُنَشِّطَ سَاقَيْه .

وَخُيِّلَ « لِمُحظوظ » أَنَّهُ يُشاهِدُ هالَةً مِنَ النَّورِ عَلَى شَكْل امْـرَأَةٍ تَرْكَبُ حِصَاناً أَبْيَضَ . وَأَلْقَتِ السَّيِّدَةُ نَظْرَةَ تَشْجِيعٍ عَلَى « محظوظٍ » مَلَأَتُهُ ثِقَةً فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، فَواصَلَ سَيْرَهُ بِنَشَاطٍ مَعَ أَصْدِقائِهِ الْجُدُد . .

\* \* \*

وَاشْتَدَّتْ حَرَارَةُ الشَّمْسِ ، لِذَلِكَ كَانَتْ دَهْشَةُ « محظوظٍ » شَدِيدَةً عِنْدَمَا شَاهَدَ رَجُلاً يَجْلِسُ عَلَى جِذْعِ شَجَرَةِ ، وَقَدِ ارْتَدَى مِعْطَفَيْنِ فَوْقَ ثِيَابٍ صُوفِيَّةٍ ثَقِيلَة . وَتَقَدَّمَ « محظوظٌ » نَحْوَ الرَّجُلِ وَسَأَلَهُ : فَوْقَ ثِيَابٍ صُوفِيَّةٍ ثَقِيلَة . وَتَقَدَّمَ « محظوظٌ » نَحْوَ الرَّجُلِ وَسَأَلَهُ : – « لِمَاذَا تَرْتَدِى كُلَّ هذِهِ الثَّيَابِ فِي هذَا الحَرِّ الشَّدِيد ؟ » . فَوْ جَمِيعاً . فَأَجْسَامُ النَّاسِ فَا خَيْكُمْ جَمِيعاً . فَأَجْسَامُ النَّاسِ فَا خَيْلُ بُرُودَةً قارِسَةً ! » دَافِئَةٌ ، وَلَكِنَّ جِسْمِي بارِد . إِنَّهُ يَشِعُّ حَوْلِي بُرُودَةً قارِسَةً ! »

فَسَأَلَهُ « محظوظٌ » ودَهْشَتُهُ تَتَرَايَد :

- « وَلِمَاذَا لا تَفُكُ أَزْرارَ مِعْطَفِك النَّقِيل؟ » أجاب الرَّجُلُ ذُو الجَسَدِ البارِدِ :

- « إذا فَكَكُتُ أَزْرَارَه ، فَسَتَنْخَفِضُ الْحَرَارَة حُوْلِ ، وَيَتَسَاقَطُ الْجَلِيد ، وَتَتَجَمَّدُ أَنْتَ وَ أَصْحَابُك » .



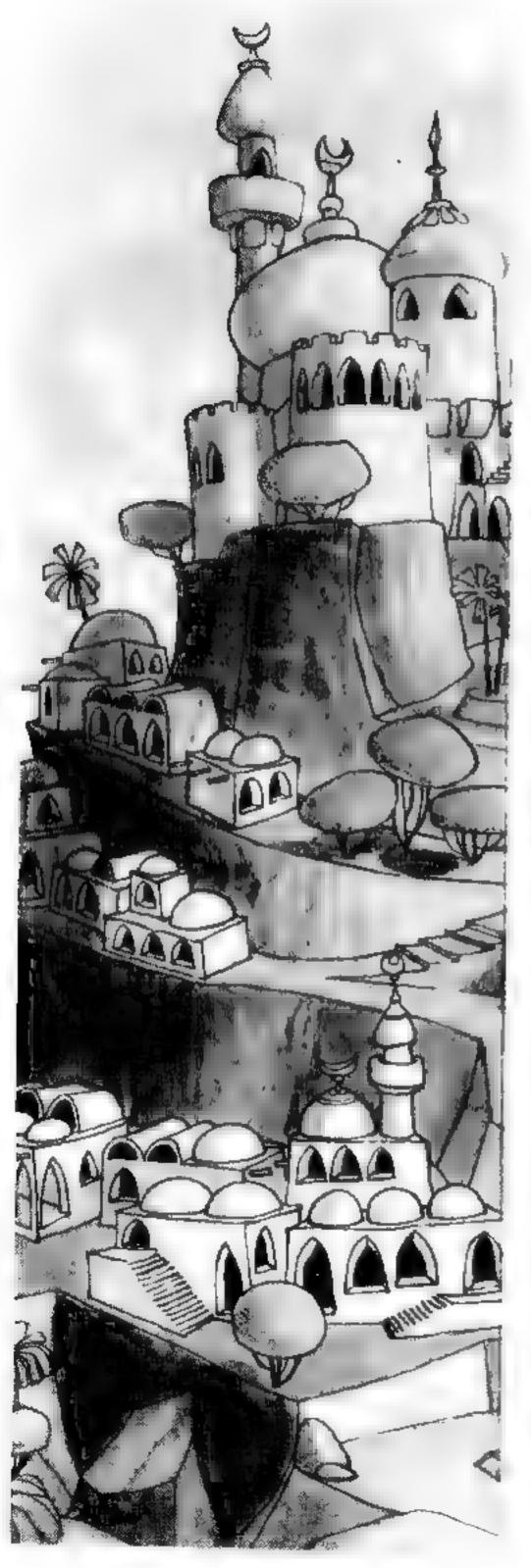

قالَ « محظوظ » :

- « أَنْتَ أَعْجُوبَةً نَادِرَة ، تعالَ لِتَنْضَمُّ إِلَى أَتْبَاعِي » .

ولِلَحْظَةِ قَصِيرَةٍ ، أَحَسَّ «محظوظُ» بِضُوءِ لَطِيفٍ يَغْمَرُهُ هُو وَأَتْبَاعَهُ ، وَتَرَامى إِلَيْهِ صَوْتٌ يَقُول : « تَقَدَّم ! . . . » .

\* \* \*

بَعْدَ سَفَرِ طَوِيل ، وَصَلَ المحظوظ » مَعَ زُمَلاثِهِ الْخَمْسَةِ إِلَى مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ ، اللهُ أَمَا بَيْضاء ، وَنَوَافِذُها كَبِيرَةٌ ، وَطُرُقَاتُها اللهُ أَنهُ الله عَلَيْرَةٌ ، وَطُرُقَاتُها مُتَعَرِّجَةٌ ، يَتُوسَطُها قَصْرٌ كَبِيرٌ ذُو قِبابٍ عالية .

وَعَلَى الْفَوْرِ أَدْرَكَ « محظوظً » أَنَّها



مَدِينَةُ الْأَمِيرَةِ ، فَقَدْ أَفَاضَ فِي وَصْفِهَا مَنْ سَافَرُوا إِلَيْهَا مِنْ أَهْلِ مَدِينَتِه . وَصُفِهَا مَنْ سَافَرُوا إِلَيْهَا مِنْ أَهْلِ مَدِينَتِه . وَأَبْعَدَ الرَّجُلُ ذُو الْبَصِرِ الْحَادِّ قِطْعَةَ الْخَشَبِ عَنْ عَيْنَيْه ، فَشَاهَدَ



الأُميرَةَ تُطِلُّ مِنْ نَافِذَةِ غُرْفَةٍ فِي بُرْجٍ مُرْتَفِعٍ فَوْقَ القَصْرِ الذَّهَبِي . وَرَفَعَهُ فَوْقَ أَسُوارِ وَأَمْسَكَ صَاحِبُ الذِّراعَيْنِ الطَّوِيلَتِيْنِ و بمحظوظٍ » ، وَرَفَعَهُ فَوْقَ أَسُوارِ

الْقَصْرِ ، فَاسْتَطَاعَ انْ يَتَأَمَّلَ وَجْهَهَا انْ يَتَأَمَّلَ وَجْهَهَا الَّذِي ظَهَرَ واضِحاً واضِحاً مِنْ خِللًا النَّافِذَة . مِنْ خِللًا النَّافِذَة . وكم أَدْهَشَهُ جَمَالُهَا ، وَآلَمَهُ حُزْنُها ، حَتَى وَآلَمَهُ حُزْنُها ، حَتَى وَآلَمَهُ حُزْنُها ، حَتَى

لَقَدْ أَصْبَحَ أَكُنَّرَ تَصْمِياً عَلَى إِنْقَاذِهَا مِنْ سَيْطَرَةِ الْعَجُوزِ.

وسُرْعَانَ مَا تَوَجَّهَ إِلَى الْمَلِكَة ، وَقَالَ لَهَا : « لَقَدْ جِنْتُ أَخْطُبُ الْأَمِيرَةَ ، فَمَاذَا تَطْلُبِينَ مِنِّى ؟ » أجابَتِ الْمَلِكَةُ الْعَجُوزِ : « هُنَاكَ ثَلاثُ مَهَامَّ يجبُ أَنْ تُوَدِّيَهَا » .

قالَ « محظوظٌ » :

" وَمَا المُهِمَّةُ الْأُولَى ؟ » أَجابَتِ الْمَلِكَة : " كان عِنْدِى خَاتَمُ جَمِيلٌ ثَمِينٌ ، سَقَطَ فِي بِنْرٍ عَمِيقَةٍ ، وَالْبِنْرُ فِي حَدِيقَةٍ تَبْعُدُ عَنْ هُنَا جَمِيلٌ ثَمِينٌ ، سَقَطَ فِي بِنْرٍ عَمِيقَةٍ ، وَالْبِنْرُ فِي حَدِيقَةٍ تَبْعُدُ عَنْ هُنَا مِائَةً مِيلً . يَجِبُ أَنْ تُعِيدَ الْخَاتَمَ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ ، وَإلا مِائَةً مِيلً . يَجِبُ أَنْ تُعِيدَ الْخَاتَمَ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ ، وَإلا

حَمَلَتُكَ سَفِينَةُ السَّجْنِ إِلَى جَزِيرَةِ الْمَاعِزِ وَالْأَغْنَامِ وَسَطَ الْبَحْرِ». عادَ الْفَتَى «محظوظ » إلى أَتْباعِه ، وقَصَّ عَلَيْهِم ما قالَتْهُ المَلِكَةُ الْعَجُوزِ. وقَبْلَ أَنْ يُنْهِى حَدِيثَه ، كان الرَّجُلُ السَّرِيعُ صاحِبُ الذِّراعَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ قَدْ أَنْزَلَ قَدَمَهُ مِنْ فَوْقِ كَتِفِه ، وَغَابَ عَنْ عُيُونِ الْجَمِيع . الطَّوِيلَتَيْنِ قَدْ أَنْزَلَ قَدَمَهُ مِنْ فَوْقِ كَتِفِه ، وَغَابَ عَنْ عُيُونِ الْجَمِيع . وَعَلِيلَ ، وَضَعَ الرَّجُلُ ذُو الْأَذْنِ الْهَائِلَةِ أَذْنَهُ عَلَى الْأَرْضِ وصاح : وَبَعْدَ قَلِيل ، وَضَعَ الرَّجُلُ ذُو الْأَذْنِ الْهَائِلَةِ أَذْنَهُ عَلَى الْأَرْضِ وصاح : الرَّجُلُ السَّرِيعُ يَقُولُ إِنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ الْعُثُورَ عَلَى الْخَاتَم ! » . وَهَتَفَ «محظوظٌ » : « لَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْبِشْرِ دُونَ أَنْ نُحَدِّدَ لَهُ وَهَتَفَ «محظوظٌ » : « لَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْبِشْرِ وَطَعَةَ الْخَشَبِ عَنْ مَكَانَ الْخَاتَم ! » . هُنَا رَفَعَ الرَّجُلُ الْحَادُ الْبَصَرِ قِطْعَةَ الْخَشَبِ عَنْ مَكَانَ الْخَاتَم ! » . هُنَا رَفَعَ الرَّجُلُ الْحَادُ الْبَصَرِ قِطْعَةَ الْخَشَبِ عَنْ مَكَانَ الْخَاتَم ! » . هُنَا رَفَعَ الرَّجُلُ الْحَادُ الْبَصَرِ قِطْعَةَ الْخَشَبِ عَنْ مَكُانَ الْخَاتَم ! » . هُنَا رَفَعَ الرَّجُلُ الْحَادُ الْبَصَرِ قِطْعَةَ الْخَشَبِ عَنْ

تَحْتَ قِطْعَةِ حَجَرٍ صَفْرًاء ، وَلَكِنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ الْعُثُورَ عَلَيْهِ . . . الآنَ أَرَى صَدِيقَنَا السَّرِيعَ يَبْتَعِهُ عَنِ الْبِشْرِ . . »

وانتاب الْقَلَقُ « محظوظاً » ، لَكِنَّ الرَّجُلَ السَّرِيعَ لَمْ يَلَبَثْ أَنْ عاد ، وَعَلَى وجْهِهِ كُلُّ عَلاماتِ الْخَيْبَةِ لِعَدَم نَجَاحِهِ فِي مُهِمَّتِهِ لَكِنَّ الْحَادَّ الْبَصَرِ سُرْعَانَ ما وَصَفَ لَهُ مَكَانَ الْخَاتَم ، فَعَادَ الرَّجُلُ السَّرِيعُ الْحَادَّ الْبَصَر يُزِيعُ قِطْعَةَ الْحَجَرِ دُونَ تَمَهُّلٍ إِلَى الْبِيْر ، وَشَاهَدَهُ الحادُّ الْبَصَر يُزِيعُ قِطْعَةَ الْحَجَرِ دُونَ تَمَهُّلٍ إِلَى الْبِيْر ، وَشَاهَدَهُ الحادُّ الْبَصَر يُزِيعُ قِطْعَةَ الْحَجَرِ الصَّفْرَاء ، وَيَبْحَثُ فِي الطِّينِ الْمُتَرَاكِم تَحْثُما بِأَصابِعِهِ النَّحِيلَةِ ، وَسُرْعَانَ مَا أَخْرُجَ ذِرَاعَيهِ وَالْخَاتَمُ بَيْنَ أَصابِعِه .

وَاطْمَأَنَّ « محظوظٌ » أَنَّ الرَّجُلَ سَيَعُودُ سَرِيعاً ، فَجَلَس يَقَطَعُ الْوَقْتَ مَعَ أَتْبَاعِهِ في الْحَدِيثِ وَالسَّمَر .

عَجْأَةً ، تَبْبَهُ الْفَتَى أَنَّ قُرْصَ الشَّمْسِ أَخَدُ لَيَّا اللَّهُ الْفَتَى أَنَّ قُرْصَ الشَّمْسِ أَخَدُ يَتَحَوُّلُ إِلَى اللَّوْنِ الْأَحْمَرِ ، دُونَ أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ السَّرِيع .

وَرَفَعَ الحَادُ الْبَصَرِ قِطْعَةَ الْخَشَبِ عَنْ

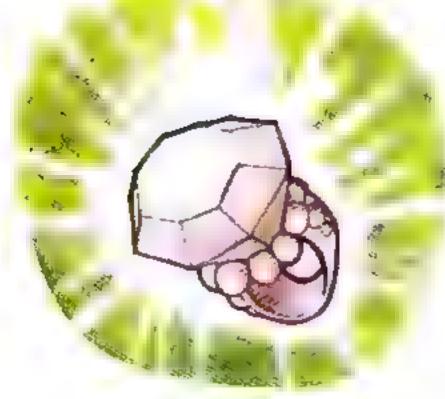



عَيْنَيْهِ وَهَتَفَ : ﴿ أَنَا أَرَاهِ . لَقَدُ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةِ بُرْتَقَالُ بِجَوَارِ الْبِشْرِ ، وَغَلَّبُهُ النَّعَاسُ فَنَام ! ! » . وهُنَا صَرَخَ « محظوظً »: - «يجبُ إيقاظــهُ فَوْراً ، إِنَّ الشَّمْسَ تَغِيب ١٠٠٠ وَأَسْرَعَ صاحِبُ الْأَنْفِ الْمُثِيرِ لِلْعَوَاصِفِ ، فَسَدَّ فَتْحَةَ أَنْفِهِ . وعَلَى الْفُورِ وَأَخَذَ الْهَوَاءُ يَهُزُ بِقُوَّةٍ أَغْصَانَ شَجَرَةِ الْبُرْتُقَالَ ،

أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ مُبَاشِرةً إِ ... فَهِبَ مِنْ

الَّتِي يَنَامُ تَحْتَهَا السَّرِجُلُ السَّرِيعُ ، فَسَقَطَتْ بُرْتَقَالَةً السَّرِيعُ ، فَسَوْقَ السَّرِيعُ السَّحَجْمِ فَوْقَ

أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ مُبَاشَرَةً ! . . . فَهَبَّ مِنْ نَوْمِهِ فَزِعاً ، وَأَسْرَع عائداً بخُطُواتِهِ الْجَبَّارَةِ إِلَى «محظوظ».

وكم غضِبَتِ الْمَلِكَةُ الْعَجُوزُ عِنْدَما وَجَدَتُ «محظوظاً» يدخل قصرَهَا قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ بِلَحَظَاتٍ ، وَهُوَ يُمْسِكُ يدخل قصرَهَا قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ بِلَحَظَاتٍ ، وَهُوَ يُمْسِكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ خَاتَمَهَا الْجَمِيلَ النَّمِين ، وَيَقُولُ مُبْتَسِماً مَسْروراً :

- « تَفَضّلِي يا سَيّدَتِي . أهذا خاتّمُكِ الضائعُ ،



أَحْضَرَهُ لَكِ الشَّاطُرُ « محظوظ ! » .

وَعِنْدَمَا اخْتَلَتُ الْمَلِكَةُ مَعَ نَفْسِهَا ، فكَّرَت فِي غَضَبِ : « يَجِبُ أَنْ الْحَثَ عَنْ مُهِمَّةٍ جَدِيدَةٍ صَعْبَةٍ ، أَعْهَدُ بِهَا إِلَى هـذا الْفَتَى الْغَرِيب » . أَعْهَدُ بِهَا إِلَى هـذا الْفَتَى الْغَرِيب » . وَلَمْ تَسْتَطِع ِ النَّوْمَ طِوَالَ اللَّيْلِ لِكَثْرَةِ مَا فكَرَت وَأَخَذَت تُفكَّدُ ، وَلَمْ تَسْتَطِع ِ النَّوْمَ طِوَالَ اللَّيْلِ لِكَثْرَةِ مَا فكَرَت

• • •

في صَباحِ الْيُومِ التَّالِي ، اسْتَدْعَتِ الْمَلِكَةُ ، محظوظاً ، وقَالَتْ لَهُ :

- « لا بُدَّ أَنْكَ فِي حَاجَةٍ شَدِيدَةٍ إِلَى تَنَاوُلِ طَعامٍ جَبِّد ، بُعْدَ سَفَرِكَ الطَّوِيلِ . . . إِنَّ عِنْدِى ثَلاثِينَ بَقَرةً فِي حَظِيرَةٍ قُرْبَ الْقَصْرِ ، يَجِبُ أَنْ تَأْكُلُهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْس » . فَقَالَ لَهَا « محظوظ » :

- « هَلْ تَسْمَحِينَ أَنْ يُشَارِكَنِي فِي الطَّعَامِ تَابِعِي الَّذِي سَيَطَهُوهُ لِي ؟ » وَفَكَّرَتِ الْمَلِكَة : « إِنَّ خَمسَمِائَةِ رَجُلٍ لَنْ يَسْتَطِيعُوا أَكُلَ كُلُّ هذا الْعَدَدِ مِنَ الْبَقَرِ » . ثُمَّ قَالَت « لمحظوظٍ » : « أُوافِقُ عَلَى أَنْ يَقْتَصِرَ الْأَمْرُ عَلَى هذَا التابع وَحْدَه ! » .

وعاد « محظوظٌ » إلى أَصْدِقاتِه ، وَطَلَبَ مِنَ الرَّجُلِ الْبَدِينِ أَنْ

يَذْهَبُ مَعَهُ إِلَى الْحَظِيرَة .

وَسُرْعَانَ مَا الْتَهُمَ الرَّجُلُ الْمَاشِيَةَ كُلَّهَا ، كَذَلِكَ أَكُل كُلَّ مَا لَدَى الْمَلِكَةِ مِنْ دَجَاجٍ ، وَكُمْ يَثَرُكُ لَهَا بَطَّةً أَوْ إِوَزَّة . ثُمَّ أَخَذَ يَتَسَلَّى لَدَى الْمَلِكَةِ مِنْ دَجَاجٍ ، وَكُمْ يَثَرُكُ لَهَا بَطَّةً أَوْ إِوَزَّة . ثُمَّ أَخَذَ يَتَسَلَّى بِأَكُلِ الْخُبْزِ ، إِلَى أَنْ أَصْبَحَ الْقَصْرُ خَالِياً مِنْ أَى طَعَام ! 
وحانَ مَوْعِدُ الْغَدَاء ، فَذَهَبَتِ الْمَلِكَةُ وَجَلَسَتْ أَمَامَ الْمَائِدَة .



وَانْتَظَرِتِ الطَّعَامَ وَقْتَاً طويلاً ، وَطَالَ انْتِظَارُهَا دُونَ جَدُوَى . وَعِنْدَتْدٍ أَرْسَلَتْ تَسْتَدْعِي الطَّاهِيَ وَسَأَلَتْهُ غاضِبَةً :

- « لِمَاذَا لَمْ تَقُمُّ بَإِعدَادِ الطَّعَامِ الْيَوْمَ فِي مَوْعِدِه ؟ ! » . أجابَ الطَّاهِي وَهُوَ يَرْتَجِفُ مِنَ الْخَوْف :

- « لَقَدِ النَّهَمَ رَجُلُ بَدِينٌ جِدًّا كُلُّ مَا بِالْمَنْزِلِ مِنْ طَعَامٍ وَطُيُورٍ وَمَاشِيَة ، و كُمْ يَبْقَ أَى شَيْءٍ يُؤكلُ عَلَى الإطلاق ! » .

وَأَخَذَتِ الْمَلِكَةُ الْعَجُوزُ تُطِيلُ التَّفْكِيرَ . وَأَخِيراً اهْتَدَتْ إِلَى أَمْرِ نَقَهْقَهَتْ قائِلَة :

- «حَسنٌ . . . حسنٌ . . . لقد اهتديت إِلَى أمرٍ أطلبُهُ مِنْهُ وَلاَ بُدَّ أَنْ يَقُومَ به هو نَفْسُهُ . لَنْ يُقْلِتَ مِنْ سِحْنِي هذهِ المَرَّة » .

\* \* \*

أَرْسَلَتِ الْمَلِكَةُ تَسْتَدْعِي « محظوظاً » فِي الْيَوْمِ الثَّالِث ، وقَالَتْ لَهُ :

- « أَرْجُو أَنْ تَقْبَلَ دَعْوَتِي لِتَنَاوُلِ الغَدَاءِ مَعِي الْيَوْم . وَأَظُنَّكَ أَرْجُو أَنْ تَقْبَلَ دَعْوَتِي لِتَنَاوُلِ الغَدَاءِ مَعِي الْيَوْم . وَأَظُنَّكَ أَرْجُو أَنْ تَقْبَلَ دَعْوَتِي لِتَنَاوُلِ الغَدَاءِ مَعِي الْيَوْم . وَأَظُنَّكَ أَرْجُو أَنْ تَقْبَلَ دَعْوَتِي لِتَنَاوُلِ الغَدَاءِ مَعِي الْيَوْم . وَأَظُنَّكُ أَنْ لَكُونُ مِنْ اللَّمِيرَةِ بَعْدَ الطَّعَام » . وأضافت في خبث : في خبث :



« يَجِبُ أَنْ تَحْرِضَ عَلَى أَلاَ تَغِيبَ الْأَمِيرَةُ عِن نَظَرِكَ ، وَإِذَا حَدَث ، وَلاْ تَكُنْ الأَمِيرَةُ مَعَكَ عِنْدَ الْغُرُوبِ ، فَلَا مَفَرَّ مِنْ سِجْنِكَ » . . . أَجَابَ « مَحْظُوظٌ » فى حَمَاسٍ : « لَنْ تَغِيبَ أَبَداً عَنْ عَيْنَ » . وأَسَرَعَ « محظوظٌ » فارتَدَى أَفْخَرَ مَلابِسِهِ ، وذهب إلى قاعة الطَّعَام . وَهُنَاكَ أَخَذَ الْخَدَمُ يُحضِر ونَ كثيراً من أنواع الطَّعَام وَالشَّرَاب ، ويُبَالِغُونَ فِي الْحَفَاوَة بِالضَّيْفِ الَّذِي نَفَّذَ طَلَبَيْنِ من أَشَقً طَلَبَاتِ المَلِكَةِ الْفَاسِية .

وَانْتَهَزَّتِ الْمَلِكَةُ لَحْظَةً ، كان « محظوظٌ » يَطْلَبُ فِيهَا مِنْ أَحدِ الْخَدَم كُوبًا مِنَ الْعَصِير ، فَوَضَعَتْ فِي الْكُوبِ مَسْحُوقًا مُخَدِّرًا . وَبَعْدَ الْخَدَم كُوبًا مِن الْعَصِير ، فَوَضَعَتْ فِي الْكُوبِ مَسْحُوقًا مُخَدِّرًا . وَبَعْدَ الْنَهَاءِ الطَّعَامِ ، سار « محظوظٌ » خَلْفَ الْعَجُوز ، إِلَى أَنْ وَصَلاَ إِلَى غُرْفةٍ فَوْقَ سَطْحِ الْقَصْر. وَكَانَت الأَمِيرَةُ تَجْلِسُ بِجِوارِ نافِذَةٍ تُطِلُّ عَلَى الْبَحْر ، وَقَدْ انْعَكَسَت الْأَضُواء عَلَى وَجُهِهَا ، فَبَدَت عَايَةً فِي الْجَمَالِ والبَهَاء . وَقَدْ انْعَكَسَت الْأَضُواء عَلَى وَجُهِهَا ، فَبَدَت عَايَةً فِي الْجَمَالِ والبَهَاء . وَجَلَسَ « محظوظٌ » على مَقْعَد بِجِوارِ الْأَمِيرَة ، وَأَخَذَا يَتَجَاذَبَانِ وَجَلَسَ « محظوظٌ » على مَقْعَد بِجِوارِ الْأَمِيرَة ، وَأَخَذَا يَتَجَاذَبَانِ أَطْرَاف الْحَدِيث ، بَعْدَ أَنْ تَرَكَتُهُمَا الْمَلِكَةُ الْعَجُوزُ . وكَمْ كَانَت الْأَمِيرَةُ سَعِيدَةً ، وَكُمْ كَان « محظوظٌ » مُبْتَهجًا .

لَكُنُ ذَلِكَ لَمْ يَدُمْ طَوِيلاً ، فَقَدْ أَخَذَ « محظوظٌ » يُحِسُّ بِالنَّوْمِ يُثْقِلُ أَجْفَانَه ، وَلَمْ يَعُدْ يَسْتَطِيعُ الاحْتِفَاظَ بِعَيْنَيْهِ مَفْتُوحَتَيْن . وسُرْعَانَ ما أَغْلَقَهُما ، وَرَاحَ فِي سُبَاتٍ عَمِيق . وَعِنْدَما فَتَحَ عَيْنَيْهِ ، بَعْدَ أَنْ زَالَ عَنْهُ تَأْثِيرُ الْمَسْحُوقِ الْمُخَدِّر ، لمْ تَكُنِ الْأَمِيرَةُ هُنَاك . لَقَدْ اسْتَغَلَّتِ زَالَ عَنْهُ تَأْثِيرُ الْمَسْحُوقِ الْمُخَدِّر ، لمْ تَكُنِ الْأَمِيرَةُ هُنَاك . لَقَدْ اسْتَغَلَّتِ الْمَلِكَةُ الْوَقْتَ الَّذِي اسْتَسْلَمَ فِيهِ « محظوظٌ » لِلنَّوْم ، وَأَخَذَتِ الأَمِيرَةَ الْمَبْرَة بَعِيداً عَنْهُ . وَلَمْ يَكُنْ قَدْ بَقِي عَلَى الْغُرُوبِ غَيْرُ ساعَةٍ !

أَسْرَعَ « مَحظوظٌ » إِلَى نافِذَةِ الْغُرْفَةِ يَتَطَلَّعُ خَارِجَهَا ، فَشَاهَدَ الرَّجُلَ الْبَدِينَ مِنْ بَعِيدٍ ، وَأَخَذَ يُشِيرُ إِلَيْهِ ، ويَصِيحُ بِعباراتٍ مُخْتَلِفَة ، وَالرَّجُلُ يَرَاهُ وَلا يَسْمَعُهُ . وَأَسْرَعَ الْبَدِينُ إِلَى صَاحِبِ الْأَذُنِ الْهَائِلَةِ يُنْبَهُهُ . وَهُنَا وَضَعَ الرَّجُلُ أَذْنَهُ الْكَبِيرةَ فَوْقَ الْأَرْضِ ، فَسَمِعَ «محظوظاً» يقول: – « الأميرة اختفَت ! . . أمَامَنَا ساعَة قَبْل غُروبِ الشَّمْسِ لإعادَتِهَا . . ساعِدُونِي لأغادِرَ هَذِه الْغُرْفَةَ فَوْراً ! » . ونَقَلَ ذُو الْأَذُنِ الْكَبِيرَةِ هَذِهِ الاستِغَاثَةَ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَتْبَاعِ . . . وسُرْعَانَ مَا أَطَالَ صاحبُ الذَّرَاعَيْنِ الطُّويلَتَيْنِ ذِراعَيْه ، وَأَنْزَلَ « محظوظاً » مِنَ النَّافِذَةِ . وَالْتَفَتَ « محظوظٌ » إِلَى صاحِبِ الْبَصَرِ الْحَادِّ ، وَسَأَلَه : - « أَلاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرَى أَيْنَ أَخْفَتِ الْمَلِكَةُ الْأَمِيرَة ؟ » . ورَفَعَ الحادُّ الْبَصَرِ قِطْعَةَ الْخَشَبِ عَنْ عَيْنَيْهِ ، وَتَلَفَّتَ هُنَا وَهُنَاكُ ،



ثم ثُبَّتَ نَظَرَهُ ناحِيَةَ الْبَحْرِ وقالَ :

- « لَقَدْ أَخْفَتُهَا داخِلَ شَجَرَةٍ مُجَوَّفَة ، فَوْقَ تِلْكَ الْجَزِيرَةِ الْبَعِيدَة ، وَتَرَكَنْهَا تَبْكِي ! » .

وَقَالَ ذُو الْأَذُن الْكَبِيرَة : - ﴿ إِنَّهَا تَقُولُ : أَيْنَ أنْتَ يا أُمِيرُ ﴿محظوظ » لِتُخَلِّصَنِي من الْمَلِكَةِ الْعَجُوزِ! ». فَصَاح « محظوظ »: - « لابُدَّ مِنْ سَفِينَةٍ تَحْمِلُنَا إِلَى تِلْكَ الْجَزِيرَة ، لنُخُلِّصَ الْأَمِيرة ».

هُنَا اتَّجَهَ الرَّجُلُ ذُو الجَسَدِ الباردِ نَحْوَ شاطِئِ الْبَحْر ، ونَزَلَ فِي الماء ، ثُمَّ فَكَ أَزْرارَ مِعْطَفِهِ . وسُرْعَانَ ما اشتَدَّتِ الْبُرودَّةُ وتَثَلَّجَتِ الْمِيّاهُ وَتَجَمَّدَتْ ، وَتَحَولَ سَطْحُ الْبَحْرِ إِلَى أَرْضِ صُلْبَةٍ مِنَ الْجَلِيدِ الْأَبْيَضِ ، أَسْرَعَتْ فَوْقَهَا الْجَمَاعَةُ إِلَى الْجَزِيرَة .

وَاتَّجَهَ « محظوظٌ » إِلَى الشَّجَرةِ الْمُجَوَّفَة ، وَأَخْسَرَجَ الْأَمِيرَةَ مِنْ سِجْنِهَا الضَّيقِ ، وُهُنساكَ أعَادَ سِجْنِهَا الضَّيقِ ، ثُمَّ عاد مُسرِعاً إِلَى الْقَصْرِ مَعَ أَتْبَاعِه . وَهُنساكَ أعَادَ وُو السَّجْنِهَا الضَّيقِ ، ثُمَّ عاد مُسرِعاً إِلَى الْقَصْرِ مَعَ أَتْبَاعِه . وَهُنساكَ أعَادَ وَوُ السَّخْرِفَةِ وَ السَّخُرُونَةِ وَالسَّخُرُونَةِ وَالْعُرْوَقُةُ اللَّهُ وَالْعُرْوَقُةُ وَالْعُرْوَقُةُ اللَّهُ الْعُلْمُ وَالْعُرْوَقُةُ وَالْعُرْوَقُةُ اللَّهُ وَالْعُرْوَقُةُ وَالْعُرْوَقُةُ وَالْعُرْوَقُةُ وَالْعُرْوَقُةُ وَالْعُرْوَقُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُرْوَقُهُ اللَّهُ وَالْعُرْوَقُونَا اللَّهُ وَالْعُرْوَقُونَا اللَّهُ وَالْعُرْوَقُونَا اللَّهُ وَالْعُرْوَقُونَا اللَّهُ وَالْعُرْوَقُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُرْوَقُونَا اللَّهُ الْحُرْوَقُونَا اللَّهُ وَالْعُرْوَقُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْنِقُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْمُونَا اللَّهُ وَالْعُلُونَا اللَّهُ وَالْعُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُونِ اللْمُلْعُونُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعُونِ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُونُ اللْمُعُونُ اللْمُ الْمُنْ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُونِ اللْمُعُلِمُ اللْمُنْعُونُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُونُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُولِ

العُلُويَّةِ مِنْ خِللال النَّافِذَة ، فِي اللَّحْظَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا فَيْرُصُ الشَّمْسِ يَخْتَفِي خَلْفَ الْأُفَّةِ الْفَدْ لِيَّ

وَمَا إِنْ جَلَسَ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى مَقْعَدِهِ ، حَتَّى فُتحَ الْبَابُ ، وَدَخَلَتِ



الْمَلِكَةُ . وَكُمْ كَانَتُ دَهْشَتُهَا وَغَضَبُهَا ، عِنْدَمَا وَجَدَتِ الْأَمِيرَةَ فِي مَكَانِهَا الْمَلِكَةُ . وَكُمْ كَانَتْ فِيهِ ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ « محظوظ » ، وَلَكِنَّهَا كَتَمَتْ غَيْظَها ، وَلَكِنَّهَا كَتَمَتْ غَيْظَها ، وَلَمْ تَقُلُ شَيْئًا . وَابْتَسَمَ « محظوظ » وَهُو يَقُولُ لِلْمَلِكَة :

- « لَقَدْ قَضَيْنَا وَقْتَا طَيِّباً ، تَحَدَّثْنَا خِلاَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ كَثِيرَة . . . عَنْ الجُزُرِ ، وَالأَشْجَارِ الْمُجَوَّفَةِ ! » .

فَتَجَاهَلَتِ الْمَلِكَةُ مَعْنَى كَلاَمِهِ وَقَالَتْ :

لقد أقبل اللّيل ، وقد نقد تقدت طلباتي الثّلائة بنجاح تام .
 لذلك أعددت لك غرفة تنام فيها مع أثباعك ، وعَدا نقيم احتفالات الزّفاف » .

**\*** \* \*

قَادَتِ الْمَلِكَةُ ﴿ محظوظاً ﴾ إِلَى غُرْفَةٍ واسِعَة ، فَاعْتَرَتْهُ الدَّهْشَةُ عِنْدَمَا تَبَيَّنَ أَنَّ أَرْضَهَا مِنَ النَّحَاسِ ، لكِنَّهُ قال :

- « لَعَلَّ الْمُلُوكِ الْأَغْنِيَاءَ يُحِبُّونَ أَنْ تَكُونَ أَرْضُ بَعْضِ غُرَفِهِمْ مِنَ النَّحَاسِ ! ».

ودَخَلَ أَتْبَاعُ ( محظوظ » مَعَه . وأَغْلَقَتِ الْمَلِكَةُ الْبَابَ ، ثُمَّ الْمُرَعَتْ إِلَى خَدَمِهَا وصاحَتْ بِهِم :

- «أَوْقِدُوا ناراً كَبِيزَةً تَحْتَ الْغُرْفَةِ ذاتِ الْأَرْضِ النَّحَاسِيَّة .
 وَيَجِبُ أَنْ تَظَلَّ النَّارُ مَتَأَجِّجَةً طَوَالَ اللَّيْلِ » .

وَنَفَّذَ الْخَدَمُ أَمْرَ الْمَلِكَةِ كَارِهِين ، فَقَدْ أَخَذُوا جَمِيعاً يَعْطِفُونَ عَلَى الْفَنَى « محظوظ » ، الَّذِى نَفَّذَ 'طَلَبَاتِ الْمَلِكَةِ الثَّلاثَة ، وَأَصْبَحَ جَدِيراً بالزَّواجِ مِنَ الْأَمِيرَة .

وَ بَعْدَ قليلِ ، قالَ « محظوظٌ » لِأَتْبَاعِه :

- « إِنَّ الحرَّ شَدِيدٌ فِي هَذِهِ الْغُرْفَة » .

وصَاحَ الرَّجُلُ الْبَدِين :

- «إِنَّ الْحَرَارَةَ لا تُطَاقُ ، إِنَّمَا تَكَادُ تُنزهِقُ أَنْفَاسِي » . وقال ذُو الأُذُنِ الْكَبِيرَة : «إنَّنِي أَسْمَعُ صَوْتَ نارٍ عَظِيمَةٍ تَشْتَعِل !» . وقال ذُو الأُذُنِ الْكَبِيرَة : «إنَّنِي أَسْمَعُ صَوْتَ نارٍ عَظِيمَةٍ تَشْتَعِل !» . وَقَالَ ذُو الْبُصِرِ الْحَادِ «إِنَّهَا تَتَأَجَّجُ تَحْتَ هَذِهِ الْغُرْفَةِ نَفْسِهَا ! » وَقَالَ ذُو الْبُصِرِ الْحَادِ «إِنَّهَا تَتَأَجَّجُ تَحْتَ هَذِهِ الْغُرْفَةِ نَفْسِهَا ! » وَقَالَ ذُو الْبَصِرِ الْحَادِ «إِنَّهَا تَتَأَجَّجُ تَحْتَ هَذِهِ الْغُرْفَةِ نَفْسِهَا ! » وَقَالُ فِي مَسرَحٍ :

( هَذِهِ غُرْفَةٌ دَافِئَةٌ تَنَاسِنِي تَمَاما ! » . . .
 ( هُذَا صَاحَ فِيهِ ( محظوظٌ » :

- افْتَحْ مِعْطَفَكَ يَا رَجُلُ . . لَقَدْ أَخَذَ النَّحَاسُ الَّذِي غُطِّيَتْ بِهِ أَرْضُ هَذِهِ الْغُرْفَةِ يَسْخُنُ ، وَسَنُشْوَى فَوْقَهُ بَعْدَ قَلِيل » .

وَأَطَاعَ الرَّجُلُ ذُو الجَسَدِ البَارِدِ ، فَفَتَحَ مِعْطَفَهُ ، وسُرْعَانَ مَا أَصْبَحَتِ الْغُرْفَةُ رَطْبَةً بارِدَة ، فَعَادَتِ الْبَهْجَةُ إِلَى الْجَمِيعِ ، وكُمْ يَلْبَثُوا أَنْ اسْتَغْرَقُوا

في نوم ٍ هادِي ْ عَمِيق .

وَفِي الصَّباحِ ، اقْتَرَبَتِ الْمَلِكَةُ مِنَ الْبَابِ ، وَهِي تَتَوَقَّعُ الْمَلْكَةُ مِنَ الْبَابِ ، وَهِي تَتَوَقَّعُ الْمُشْوِى . أَنْ تَشُمَّ رَائِحَةَ اللَّحْمِ الْمَشْوِى . لَكُنَّها ، بَدَلاً مِنْ ذَلِكَ ، سَمِعَتْ لَكُنَّها ، بَدَلاً مِنْ ذَلِكَ ، سَمِعَتْ لَكُنَّها ، بَدَلاً مِنْ ذَلِكَ ، سَمِعَتْ وَكَنَّها ، بَدَلاً مِنْ ذَلِكَ ، سَمِعَتْ وَكَنَّها ، بَدَلاً مِنْ ذَلِكَ ، سَمِعَتْ وَرَجَالَهُ يَضْحَكُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ بَعْدَ أَنِ اسْتَيْقَظُوا . وَرَجَالَهُ يَضِيحُ : وَهَرْوَلَت إِلَى خَدَمِهَا تَصِيحُ :



- « لِمَاذَا تُتَرَاخَوْنَ فِي إِشْعَالِ النَّارِ ؟ ارْفَعُوا حَرَارَتَها ، وَاقْذِفُوا إِلَيْها بِمَزِيدٍ مِنَ الْفَحْمِ وَالْخَشَب » .

وَأَحَسَّ و محظوظٌ ، بارتفاعِ الْحَرَارةِ مِنْ جَدِيدٍ ، فقام ، وانْتَزَعَ الْعُطَفَ مِنْ فَوْقِ كَتِنَى الرَّجُلِ الْبارِد ، وَسَرْعَانَ مَا كَانَتْ أَسْنَانُ و محظوظٍ » المعطف مِنْ فَوْقِ كَتِنَى الرَّجُلِ الْبارِد ، وَسَرْعَانَ مَا كَانَتْ أَسْنَانُ و محظوظٍ » نَفْسِهِ تَصْطَكُ مِنَ الْبَرْد !!

وَاقْتَر بَتِ الْمَلِكَةُ مِنَ الْبَابِ ، فَلَمْ تسمَعْ أَى صَوْتٍ داخِلَ الغُرْفَةِ ، فَقَالَتْ :

- ﴿ لَقَدْ مَاتُوا جَمِيعاً هَذِهِ الْمَرَّةِ ! ﴾ وفَتَحَتِ الْبَابِ .

وَفِي لَحَظَاتٍ ، قَفَزَ ﴿ محظوظٌ ﴾ مَعَ أَتْبَاعِهِ خارِجَ الْغُرْفَة ، وَهُمْ يُحِرِّكُونَ أَيْدِيَهُمْ ، وَأَقْدَامَهُمْ ، لِكَى يُعِيدُوا إِلَيْهَا الدُّفْء . وَصَاحَ « محظوظ » :

- ﴿ دَعُونَا نَجْلُس بِجِوارِ النَّارِ لِنَدُّفِيُّ أَطْرَافَنَا ﴾ .

\* \* \*

وَعِنْدُمَا سَرَى الدُّفُّ فِي جَسَدِ ﴿ محظوظٍ ﴾ ، قال :

- « تُرَى ، أَيْنَ ذَهَبَتِ الْمَلِكَة ؟ » .

فَرَفَعَ الرَّجُلُ الْحَادُّ الْبَصَرِ قِطْعَةَ الْخَشَبِ الَّتِي تُغَطِّى عَيْنَيْهِ وَقَالَ :

- « ذَهَبَتْ إِلَى قَلْعَةٍ صَغِيرَةٍ حَصِينَةٍ ، وَأَخَذَتِ الْأَمِيرَةَ مَعَهَا » .

فَانْطَلَقَ « محظوظٌ » مَعَ أَتْبَاعِهِ إِلَى هُنَاك . وما إِنْ رَآهُمُ الْحُرَّاسُ حَتَى تَأْهَبُوا لِإطلاقِ السَّهَامِ والرِّماحِ عَلَيْهِم . وَ فِي بِسَاطَةٍ ، سدَّ صاحِبُ النَّنُفِ الْعَجِيبِ فَتْحَةً أَنْفِهِ ، فَانْطَلَقَ صارُوخٌ مِنَ الهَوَاءِ ، أَوْقَعَ الجُنُودَ اللَّمُونَ الْعَوَاءِ ، أَوْقَعَ الْجُنُودَ اللَّهُ الْعَجَيبِ فَتْحَةً أَنْفِهِ ، فَانْطَلَقَ صارُوخٌ مِنَ الهَوَاءِ ، أَوْقَعَ الْجُنُودَ

وَأَطَالَ صَاحِبُ الذَّرَاعَيْنِ الطُّويلَتَيْنِ ذِراعَيْهِ ، وَأَخَذَ يَتَخَطُّفُ



الحُرَّاسَ واحِداً بَعْدَ الآخر مِنْ فَوْق أَسُوارِ الْقَلْعَة ، وَيَقْذِفُ بِهِمْ عَلَى فَوْق أَسُوارِ الْقَلْعَة ، وَيَقْذِفُ بِهِمْ عَلَى بُعْدِ مِاثِة مِيلٍ . وَانْقَضَ البدينُ الْعَدِينُ الْعَدِينُ عَلَى بَابِ الْقَلْعَةِ ، يَهُ إِنْ الْقَدْوَى عَلَى بَابِ الْقَلْعَةِ ، يَهُ إِنْ الْجُدْران . بَالْتُوعَة مِنَ الْجُدْران .

عَلَى الْأَرْضِ ، وتَرَكَهُمْ يَتَخَبَّطُون .

\* وَتَجَمَّعَ خَلْفَ الْبَابِ الْمَفْتُوحِ بَعْضُ الْحُراسِ ، فَوَقَفَ فِي وَسَطِهِمُ الْحُراسِ ، فَوَقَفَ فِي وَسَطِهِمُ الرَّجُلُ الْبَارِدُ ، وَفَتَحَ مِعْطَفَه ، فَتَجَمَّدُوا فِي لَحَظَاتٍ ، واسْتَلْقُوا عَلَى الأَرْضِ دُونَ حِرَاك .

وعَادَ صَاحِبُ البَصَرِ الحَادِّ يرفَعُ قِطْعَةَ الْخَشَبِ عَنْ عَيْنَيْهِ ، وَيُوجِّهُ بَصَرَهُ إِلَى مُخْتَلِفِ جَوَانِبِ القَلْعَةِ ، بَاحِثًا عَنِ الْأَمِيرَةِ ، فَوَجَدَهَا عَنِ الْأَمِيرَةِ ، فَوَجَدَهَا عَنِ الْأَمِيرَةِ ، فَوَجَدَهَا عَنِ الْأَمِيرَةِ ، فَوَجَدَهَا عَبُولُ اللّهِ فَي رُكُنِ سِجْنِ صَغِيرٍ . أمَّا المَلِكَةُ الْعَجُوزُ ، فَاكتَشَفَهَا مُخْتَفِيّةً فِي أُحَدِ الأَبْراجِ العَالِيةِ .

وسُرْعَانَ مَا اسْتَخْدَمَ صَاحِبُ الذِّرَاعَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ ذِرَاعَيْهِ ، فَأَخْرَجَ الأَمِيرَةَ مِن نَافِذَةِ سِجْنِها . ثُمَّ جَذَبَ الْعَجُوزَ مِن مَخْبَئِهَا ، ووضَعَها في الأَمِيرَةَ مِن نَافِذَةِ سِجْنِها . ثُمَّ جَذَبَ الْعَجُوزَ مِن مَخْبَئِها ، ووضَعَها في السَّجْنِ نَفْسِهِ الَّذِي كَانَتُ قَدْ أَلْقَت بِالْأَمِيرَةِ فيهِ .

وَأَسْرَعَ «محظوظ » مَعَ رِجَالِهِ ، فَأَفْرَجُوا عَنْ جَمِيع سُجَنَاءِ جَزيرَةِ اللهِ وَأَسْرَعَ «محظوظ » مَعَ رِجَالِهِ ، فَأَفْرَجُوا عَنْ جَمِيع سُجَنَاءِ جَزيرَةِ اللهَ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُمْ أَنْ يَعُودَ إِلَى بَلَدِه .

وَ بَعْدَ أَيَّامٍ ، احْتَفَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ احْتِفَالاً رائِعاً بِزِفَافِ الْأَمِيرَةِ الْجَمِيلَةِ إِلَى الْفَتَى « محظوظ » .



وَشَاهَدَ الْجَمِيعُ ضَيْفَةً حَسْنَاءَ جاءَتْ عَلَى حِصَانٍ أَبْيَضَ ، وَهِي تَحْمِلُ طِفْلاً صَغِيراً ، لِتُقَدِّمَ تَهْنِئْتَهَا لِلْعَروسَيْن ، وَأَكَّدَ كَثِيرونَ أَنَّهُمْ شَاهَدُوا ضَوْءاً ، يَشِعُ مِنْ وَجْهِهَا النَّبِيلِ الْجَمِيل .

وَعاشَ « محظوظٌ » مَعَ الْأَمِيرَةِ فِي سَعَادةٍ وَهَنَاءَةٍ ، يَخَدُمُهُمَا فِي إِخلاصِ الْأَتْبَاعُ الْخَمْسَةُ الْأَمَنَاءُ الطَّيْبُون . . .



## (أسئلة في القصة)

- ١ لماذا كانت العجوز تعارض في زواج الأميرة ؟
- ٧ كيف عرف الفتى و محظوظ ، أخبار الأميرة الجميلة ؟
  - ٣ كيف ساعد الفتى و محظوظ و السيدة التي فقدت ابنها ؟
- ٤ ٥ ستقابل في طريقك خمس غرائب عجيبة ٤ لمن قالت السيدة هذه العبارة ؟ وكيف تحقق قولها ؟ .
  - ٥ لماذا كان الرجل البدين في حاجة إلى طعام كثير ؟
  - ٦ ما فائدة الأذن الكبيرة التي كان يتميز بها صاحبها ؟
- ٧ لماذا كان الرجل ذو البصر الحاد يضع قطعة خشب على عينيه ، والرجل السريع يضع إحدى قدميه فوق
   كتفه ، والرجل البارد يرتدى معطفاً في الجو الحار ؟
  - ٨ كيف تم إيقاظ الرجل السريع عندما نام يجوار البثر ؟
  - ٩ لماذا لم تجد الملكة طعاماً عندما جلست ذات يوم للغداء ؟
- ١٠ عب أن تحرص على ألا تغيب الأميرة عن نظرك . لمن قالت الملكة العجوز هذه العبارة ؟
   وماذا كانت تقصد منها ؟
  - ١١ لماذا نام و محظوظ وعندما كان يجلس مع الأميرة ؟ وما الذي حدث في أثناء نومه ؟
    - ١٢ كيف عبر ، محظوظ ، مع أتباعه البحر إلى الجزيرة ؟
    - ١٣ كيف تغلب ومحظوظ على القلعة التي تحصنت بها الملكة ؟
      - ١٤ ماذا فعل ومحظوظ ومع سجناء جزيرة الماعز والأغنام ؟
    - ١٥ أكتب تلخيصاً لهذه القصة في ثلاث صفحات من إنشائك ؟





